# كتاب الشهداء الحميريين

رغب الينا الصديقان الجليلان العلامتان السيدان محمد كرد على رئيس المجمع ، وسليم الجندي أحد أعضائه ٤ ان نكتب مقالة نصف فيها « كتاب الشهداء الحيربين السريائي» الذي نشر بقاياه بالطبع ، المستشرق السويدي السيد أكسل مويرغ ، فأجبنا إلى رغبنُهما العزيزة عندنا ، وطوينا مقالتنا على سبعة فصول وهي :

Marine Land & Park

机工程 地上坚韧。

ent Liverte in

الأول : في النصرانية في للاد الحيربين

الثاني : في الشهداء الحيربين واستيلاء الحبشة على اليمن 

الثالث : في مؤلف كتاب الحبربين

الرابع : في وصف الكتاب السرياني

الخامس: في خلاصة مضمونه

ألسادس: في أسماء الشهداء والشهيدات العربية

السابع : في فوائد هذا الكتاب

واذا يسر الله فاننا سننقل الكتاب الى العربية وننشره نفعاً للتَّاريخ in the later النصل الأول

### النصرانية في بلاد الحيريين

اثبيت النان من علية علماء السريان الثقات أن النصرانية دخلت اليمن التي كانت تعرف ببلاد سبأ وبلاد الحميَّر بين ٤ وموقيها في جنوبي بلاد العرب، في لجَوْ التَصْرَانِيةَ ؟ أي في العَصَرَ الرَّسُولِي نفسه ؟ وَالنِّ وَزَيْرَ قَنْدَافَةً مُلْكُمُ سِبَأً كُانَ أُولَ مِن تَنْصِر وعَمْده فيلبس البشر ، ويُرجع ان مار برنظاوس أحد الرسل الحواديين أيضًا نادى ثمّ بالنصرانيــة ، وعلى غماره سار النس بنتانوس إستاذ and the second of the second of the tenth of the

المدرسة الاسكندرية اللاهوبية سنة ١٨٩ الميلاد ، وأنشي في تلك البلاد بعض ولايات اسقفية منها اسقفية في قطوَ تشمل نجران واليامة عام ٢٢٥ (١) .

ونحو صنة ٣٥٤ بعث القيصر البيزيطي قسطنطيوس الى بلاد سبأ ٤ وفداً برئاسة تيوفيلس السيلاني الهندي فأنذر في بعض بلاد اليمن ٤ ونصر ملكها (الهدهاد) وبنى ثلاث بيع احداها في مدينة ظفار (٢) ٤ موفي الوقت نفسه مهد الوفد للرومان فيها طريقاً تجارية بحرية ، وقد ثبتت المعاهدة التجارية المبرمة بين الرومان والعرب ٤ ذلك ان القيصر تاودوسيوس الكبير سن قانونا لتنظيم أمور الوفود الراحلين الى الحيربين والحبشة والاسكندرية (٤) ، وكان ملوك الفرس أيضاً يسعون في محالفة ملوك اليمن ٤ وكذلك بفعل هؤلاء وملوك الحبشة (٥) .

على أن التبع اسعد ابا كرب بهود حوالي سلخ المئة الرابعة فأصاب المسيحيين شدة - وفي تلك الأثناء قصد القسطنطينية في بعض مصالحه شيخ شريف من نجران اسمه حيان وبعرف بالكبير، فتنصر واتبع المذهب الارثوذكسي القويم وعاد الى وطنه ، فنصر أهله وأتباعه ، وعني بنشر الدين المسيحي في بلاد الحميين (٢) ، وآمنت قبيلة الحارث بن كعب اليمنية الكبيرة التي تنتسب الى مذحج الى كهلان واحتلت مدينة نجؤان ، فأزهر الدين المسيحي في القرن التالي في نجران التي اهتدت على بكرة أبيها (٧) وشيدت كنائس فيها وفي مدينةي

<sup>(</sup>۱) الدرر التفيسة في مختصر تاريخ الكنيسة المؤلف ، طبعة حمد سنة ١٩٩٠ ص ٢٩١ و ٢٩٠ و ٢٠٠ (٣) وقيل أن ذلك كان في أيام المفتكة بلقيس وأخيها المحدهاد (٣) مكلبة طوتيوس البطريرك القسطنطيني الروي نقلاً عن فيلوسؤج المؤرخ الاربوسي من كتبة للغة المؤلينة (٠) الدستور الثيودوسي ٢٠٠ (١) الدستور الثيودوسي ٢٠٠ (١) رواية السيدة حبصة التفهيدة المتعدرة من أسرته ٤ من كتاب الحيريين السرياني ص ٢١ و ٢٠٧ (٧) ذكر الطبري في مج ١ ص ٢٩١٠ من كتاب ويقوت في معجم البلدان ٢٠ و ٢٠٠ وابن هشام في سيرة الرسول ص ٢٠ وابن خلدون في كتاب المبرع: ١٩٠٨ وابن هشام في سيرة الرسول ص ٢٠ وابن خلدون في كتاب المبرع: ١٩٠٨ وابن هذا من المبرع: ١٩١٨ والدواب انه حيان المبرع: ١٩١٨ والدواب انه حيان المبرع: ١٩٠٨ والدواب انه حيان المبرع: ١٠٠٠ والدواب المبرع والدواب انه حيان المبرع والدواب الم

مأرب والهجران (هجرين) (١) ، وأخذ أهل حمير يكتبون بالقلم السرياقي بدلاً من الخط المسند الشائع عنده (١) .

وأما انتشار النصرانية في العرب فبلغ أوجه في المُتنبِن الخامسة والسادسة ، وقد صرَّح بهذا مؤرخو العرب الثقات ، وكتابهم المسلمون الاقدمون ، فقالوا : ان النصرانية كانت فاشية في العرب وعليهم غالبة (؟) .
الفصل الثاني

# في الشهداء ألحيريين واستيلاء الحبشة على أليمن

الم تولى اليمن الملك المسمى ذو نؤاس عند العرب ، ودومنوس أو داميانس عند الروم ، ومسروق عند السريان ( ١٥ - ٢٥ ) ، و كانت امه التصبينية الأصل قد ربته على اليهودية فنشأ متعصباً لها وزاد ذلك في خبث طيفته ، ذعا أهل نجران المسيحيين اليها فأبوا اتباعه في ضلاله ، و كان يرأسهم شيخ جليل مد رء اسمه الحارث ، ونهضوا بذبون عن ذمارهم ويحمون حمى ديارهم ، غير أن الملك الطاغيه راوغهم وخاتلهم بعد سقيم ووعد كاذب ، فلا سلموا له واثقين ، مكر بهم وغدر وتنمر لم وأرادهم على الكفر بدينهم ، فلما جاهروا بالثبات على نصرانيتهم ، أعمل فيهم السيوف والسهام ، ثم حفر أخاديد أضرعها ناراً وألى فيها جهوراً منهم ، فاستشهد الحارث الشهم وبضع مئات من الوجال والنساء والأطفال وذلك في غضون و ٥١ - ٢٣ م مئات

وجاء النبأ بوستينس قيصر الروم فأشار الى الملك كالب نجاشي الحبشة (٥) . بمحاربة اليهودي ففعل وأرسل حيشاً بقيادة زاونس وتوجه الملك نفسه الى اليمن

<sup>(</sup>۱) الدور النفيسة ص ۳۹۳ و ۱۹۰ و ۱۹۰ ﴿ ﴿ ﴾ المسكنية الشرقية المسمعاني ۹۰۳:۳ (٣) الدرر ۱۹۰ (۱) ان عدد الشهداء المروفين بحسب هذه السيرة بلغ ۲۷٪ شهيداً وكسل

صَاعَمَتُهِم كُنْتِرِ مَ وَأَمَا رَوَايَةً انِ اسْعَقَى أَنْهُمْ لِمُنُوا السَّرَبِي الْفَا مُؤْلِهَا مِبَالِنَا فِيهَا فِي

<sup>(</sup> ٥ ) وورفة الاسم محمد التلد ، وأما بس الكتاب فسموم إلمبال -

قحادبوا المفادر الذي مات غرقاً ، وفنحوا بلاده ، ومأكموا على البلاد رجلاً من يبت الملك تنصر واعتمد وأحاطوه بجيش يحوسه هذا ما ورد في الكتاب المبحوث فيه – وأما التواريخ الشائعة بين العرب فروت ان اليهن ملكوا الحبشة كأكثر من نصف قرن وملوكهم أربعة وهم ارياط ، وايرهة الأشرم ، وأبناه يكسوم ومسروق من نحو سنة ( ٥٠٥ – حتى ٥٠٠) ولعلهم فعلوا هذا بعد عهد الزعيم اليمني الذي ملكوه ?

ثم ان الزعيم سيف بن ذي يزن استعان بالفرس على اخراج الحبشة من اليمن وملك مدة يسيرة ففتك الحبشة به ، وخلفه ابنه معدي كرب، ثم تسلط الفرس على البلاد ، وأول عمالم (وهرر) سنة ٩٧ وآخره (باذات) وفي زمنه فتح المسلمون اليمن .

وكيما كان الحال فان الاحباش استبدلوا ماأصاب نجران وأهلها من الهوان بعر ان أن الحال فان الاحباش استبدلوا ماأصاب نجران وأهلها من الحلي وبذلوا دونه ما لا يحصى من الأموال الجليلة وسماه العرب كعبة نجران وضربوا بحسنه المثل واليه أشار الاعشى في قصيدة له ٤ قرظ بها يزيد وعبد المسيح وقيساً بني عبد المدان من أعيان بني الحارث بن كمب .

وبنوا أيضاً في حاضرة ملكهم صنعاء كنيسة عظيمة جمعوا فيها ضروب المحاسن وهي المعروفة عند العرب بالقُلَيْس : أخذاً من امم الكنيسة باليونانية ، وبيعة جليلة في مدينة ظفار كانت آية في الحسن والجال — وعلى هذه الطريقة ضربوا في العمران بالسهم الأوفى ورفعوا لمعالم النصرانية في تلك البلاد اعلاماً باسقة — الفصل الثالث

# مؤلف كتاب الحيريين

ألف هذا الكتاب باللغة السريانية بإنشاء متين، قسيس همام نجهل اسمه كان ممامراً للأحداث وموجوداً في العقد الرابع من المئة السادسة للميلاد

نحو سنة و ٥٣ م (١) في نقلاً عن حديث شهود حمير بين عاينوا شهادة مواطنيهم والمعروف عنه انه كان بوماً في بيعة حيرة النعان حيث عمد فق عربياً من أشراف نجران ٤ اسمه عبد الله ابن الشيخ الجليل أفعو أو أفعى ٤ وانه رحل بعد ذلك الى بلاد اليمن ٤ وحادث زوجة أفعى شقيقة الشهيدة حبصة ٤ قال المؤلف في الفصل الأخير من كتابه «لقد أنبأنا بجهاد الشهداء رجال مؤمنون حميريون ثقات كانوا معاينين للأحداث التي اخبرونا بها ٤ وسمعنا أخبار قدوم الحبشة الأول من رجال صلحاء كانوا معهم ٤ وأخبار رحاتهم الثانية ٤ حيها حاربوا اليهود من رجال أخيار » ا ه .

# النصل الرابع في وصف الكتاب السر مايي

و كتاب بالقطع الوسط نقدر أنه كان في أصله زها مئة وعشر صفحات الموسل البنا منه نحو النصف مخروماً (مبتوراً) زها ٥٣ صفحة في نسخة فريدة قديمة حسنة الخط مضبوطة اللغة ، أنجزها القس اسطيفان بن متى لنفسه في هيكل مار توما بالقريتين من قرى حمص يوم الثلاثاء ١٠ نيسان سنة ١٢٤٣ يونانية الموافقة لسنة ١٩٣٢ م ورد اسمه بالاسطرفيلية في بعض صفحاته: (كتاب الحيريين) نشره مستشرق سويدي نبيه الخاطر اسمه اكسل موبرغ Axel Moberg سنة ١٩٣٤ م مظهراً في أخراجه من ظلمة النسيات الى الوجود مهارة وهمة تستوجبان الشكران ، ذلك ان بعض النساخ الجهلة أو أصحاب الكتب المغمل في أواخر القرن الخامس عشر استجهل موضوعه واستهان بقيمته فاتخذ منه بإلصاق أوراقه بعضها ببعض جلداً لكتاب مخروم من اوله وآخره يحوي سبع عشرة أيتورجية (٢) سريانية ، بعضها مؤرخ سنة ١٤٧٠ م ونبذة جيلة من تأليف جد لي ليتورجية (٢) سريانية ، بعضها مؤرخ سنة ١٤٧٠ م ونبذة جيلة من تأليف جد لي

<sup>(</sup>١) يظن بعض المساشر قين ان والف هذا أكدنا مه هوسر جيس اوجار وجيس استف الرصافة ? (٢) الليمتور حية هي كمتاب القداس •

لمار طبعة الوس الثاني بطريرك الاسكندرية (٤٧٧ + ) (١)

ثم حان الكتاب رجل سويدي من ستو كيفد اسمه (١٠ج٠ ويوت) وأوقعه الاتفاق الطريف بيد من فطن لما اشتمل عليه جلده و فأرسله صاحبه في ربيع سنة ١٩٢٠ الى السيد اكسل واستعان هذا على تفكيك الجلد ومعالجته برجل يحذق العمل فجمع منه بقايا كتاب الحيريين وفشره بالطبع بنصه وقصه السريائيين بخطنا المعروف بالغربي الذي لا نزال نكتب به و وأضاف اليه ثماني صفحات مصورة ونقله الى الانكليزية بعد أن قد م عليه مقدمة مسهبة جاءت في تسعين صفحة ، وختم ترجمته الانكليزية بتعاليق لغوية وغيرها ، وذلك في مدينة ليبسيك سنة ١٩٢٤ م .

ودونك فهرس فصول هذا الكتاب الجليل تعيط علماً بما اشتمل عليه من الفوائد ، وإن ما ضاع منه كان يتضمن فوائد أخرى لو أبقى عليها الدهم لكشفت بمض النواحي المغامضة في تاريخ بلاد اليمن .

فهريس السيرين

يا فيهل في اليهود وفساد معتقدهم بين بين بين

٢: خبر في الحميريين ومن أين وقعت لهم اليهودية

رج : بيان في بدء نشر النصرانية في بلاد الحميريين و بيد

عمز في كيفية رحلة الاسقف توما إلى الحبشة واخبارهم بإضطهاد الحمير بين<sup>ال</sup>مسيحيين

ه : في قدوم حيونا Hywn والحبشان لا ول مرة لبلاد اليمن

٦٠ : قصة تروي المعجزة التي أظهرها الله المجمير بين في صفوف الحبشة ....

٧: في نزوح الحبشة الأول من بلاد الحميريين.

٨: في الشدة الأولى التي أثارها مسروق وفي حرق بيعة مدينة ظفار ٤ واهلاك
 ١-الحبشة الذين فيها

<sup>(</sup>١) الأصل مصون في المتعف البريطاني تحت رقم ٩٩ ١٩٣٩

٩ : في قدوم مسروق الى نجران ومحاربتها

١٠: في تطويق مدينة نجرات

١١: في شهادة المؤمن ٠٠٠ وهو باكورة شهداء نجران حين قدومه في الطريق

١٢ : في تقدم الاعنة ورجال الاكليروس الى مسروق

١٣ : في حرق البيعة واكليروس نجران وأبنائها وسائر الذين احِرقوا هنالكِ

١٤: في شهادة <sup>و</sup>ظريبة العنيفة حرقاً بالنار

١٥: في شهادة الشريفة تهنة وامتها امَّة حرفًا بالنار

١٦: في شهادة الشريفة حدية ابنة الشهيدة تهنة التي استُشهدت بالنار في دارها

١٧ : شهادة الشاسة اليصابات والبتول عمى

۱۱۸: 🎤 اشراف نجران 🔑 🗠

١٩: ﴿ الحارث وعربي

۲۰: ﴿ نَسَاءُ نَجُواتِ ﴿ \* ثُمَّا لَا مُعْرِاتِ ﴾

٢١: ﴿ النيالات حبصة وحية وحية

٢٢ : استشهاد الشريفات رومي بنت ازمع وأبنتها المة وحفيدتها رومي

٢٣: 🥒 نساء شريفات شتى من مدينة نجرات 📗 💮

٢٤ : شهادة قوم مؤمنين من نجران لم نظفر باسمائهم .

ه عن مضمون رسالة أنفذها مسروق الى المنذر بن زفيق بن ماء السماء (١)

ملك حيرة النعان يحرضه فيها على قتل المسيحيين

٢٦: شهادة محسا النجرانية

۲۷ : خبر نزوح مسروق عن نجرات

۲٫۸ : استشهاد ۲٫۸

٢٩ : في شهداء حضرموت

<sup>(</sup>١) ملك هذا في ألحيرة سنة ١٠٠ ومات سنة ٣٣٠

٣٠ : في حربق بيعة حضرموت وفي شهدائها

٣١ : في شهداء مدينة مرأب

٣٢ : في شهداء مدينة هجرين

٣٣: في شهادة ادعا البتول وتوملكي في نجران أبعد رحيل مسروق

٣٤ : في شهادة دبيا وحيًّا في نجران

٣٠: في خبر هند وعمًّا النجرانيتين اللتين قبض عليها للشهادة

٣٦: في خبر َ ضبٌّ وعمر النجرانيين اللذين اعتقلا وأخلى الحبشة سبيلها

٣٨ : في كيفية انتقام الله لدم عبيدة بقدوم الحبشة الى بلاد حمير

٣٩: في مضي الشريف اميّة الى الحبشة واخباره مطرانها اوبروبيوس وملكها كالب بما فعله مسروق بالمسيحيين

٤٠: في المعروض الذي رفعه اميَّة الى الاسقف والملك باسم كنيسة حميرًا

ا ٤: في قدوم الملك كالب وجنوده لتدويخ بلاد حمير

٤٢ : في ما خاطب به زاونس القائد جيشه حين بلوغه بلاد الحميريين بحرًا.

٤٣: في الخطبة التي ألقاها الملك كالب شكراً لله بعد النصر

٤٤ : في المعترفين بالايمان الذين أطلق سبيلهم بعلامة الصليب التي كانوا
 يَسَوُن بها ايديهم

٤٥: \_ف الطلبة التي رفعها الى الملك كالب قوم من النصارى الذين كغروا
 ثم ندموا وتابوا

٤٦: في خطاب الملك لهؤلاء

٤٧: في اقامة ملك الحبشة ملكاً في بلاد الحميريين تحت ولايتهم

٤٨: خطاب ثان فاه أبه كال للتائبين بعد الكفر

٤٩: في خاتمة هذا الكتاب بعد الطلاق كالب من بلاد حمير

#### والباقي من الكتاب:

أحد عشر فصلاً كاملاً ونبذ كبيرة أو وسطى أو يسيرة من ثلاثة عشر فصلاً وهي : مقدمة الكتاب والفصول السابع والعاشر ، والثالث عشر ، والسابع والعشرون ، والسابع والعشرون ، والشابع عشر ، والثالث والعشرون ، والسابع والعشرون ، والثالث والا ربعون والشابع والعشرون ، والثالث والا ربعون والشابع والاربعون ، والثالث والا ربعون ، والسادس والاربعون ، فيكون المفقود من أصل الكتاب خمسة وعشرين فصلاً اهمها الفصل الثاني في أصل الحميريين وجهوده ، والثالث في دخول النصرانية الى بلاده ، والرابع في أخبار اسقفهم توما الحبشة باضطهاده المسيحيين ، والخامس في قدوم الحبشة الأول أخبار اسقفهم توما الحبشة باضطهاده المسيحيين ، والخامس في قدوم الحبشة الأول الى بلاده ، والثاني عشر في تقدم رجال الاكليروس الى مسروق الملك الفاشم ، والتاسع عشر في جهاد الشريفين الحارث وعربي ، والتاسع والعشرون والثلاثون ، والخادي والثلاثون والثلاثون والأربعون والخادي والأربعون والأربعون والأربعون والأربعون والأربعون والأربعون والمناد ، مديني مرأب وهجرين والثامن والتاسع والثلاثون والأربعون والماد ،

#### الفصل الخامس

# في خلاصة مضمونة

افتنح المؤلف كتابه بثلاثة فصول في اليهود وفساد معتقدهم وفي الحميريين ومن أين جاءتهم اليهودية وكيف نشرت النصرانية فيهم 6 ثم أورد في أربعة فصول خبر اضطهاد الحميريين للمسيحيين وتوجه توما أسقف نجران على الأرجيم الى بلاد حمير لأول مرة وقصة آية أظهرها الله لم ثم رحيلهم من بلاد جمير الى بلادهم — وهذه الفصول السبعة مخرومة حاشا نبذة من آخر الفصل السابع وهي : لما رأى مسروق انه بالمحاربة لا يقوى على الحبشة الذين كانوا يناوشونه القتال في مدينة ظفار 6 أوفد اليهم كهنة ويهودا من طبرية ورجلين مسيحيين اسماً من

مدینة حیرة النمان ٤ میملون کتاباً بشتمل علی أغلظ الأیمان بادوکی وتابوت العهد والتوراة ٤ یعده فیه : انهم ان سلموا الیه مدینة ظفر لن یؤذیهم بل یعیده الی ملکهم سالمین ٤ فوثق الحبشان بأیمانه وخرجوا الیه و کانوا ثانمائة محارب یرأسهم القائد ( ابابوت ) فقبلهم قبولاً عادیاً ثم غدر بهم فقتلهم علی أیدی الیهود ٤ وأرسل فحرق بیعة ظفر بمن کان فیها من الحبشان وعدده مائتان و ثمانون رجلاً ٤ و کتب الی بلاد الحمیربین آمراً بقتل المسیحیین قاطبة ان لم یکفروا بالمسیح و بتهودوا ٤ وسات السیوف علی النصاری ٤ و کتب الی الحارث من أشراف مدینة نجران فجمع له خلقاً من المسیحیین رجال الحرب ، زعماً منه أنه بحاجة الیهم نجران فجمع له خلقاً من المسیحیین رجال الحرب ، زعماً منه أنه بحاجة الیهم بنوی لم من الشر ٤ عادوا أدراجهم ، أما الیهود فیثاوا بأحد المسیحیین بقطع بده الیمنی ، فالیسری ، فساقیه کلا جاهی بنصرانیته ،

وحوصرت مدينة نجرات • ولما تعسر فتمها قدم اليها مسروق فلم يفز من حمارها بطائل 4 فاستعان بمراسلة أهلها مخاتلاً مهدداً فأذعن أهلها وخرج اليه منهم مئة وخمسون رجلاً فعاتبهم يسيراً • ثم تغير عليهم وصادرهم على ذهبهم وفضتهم ٤ ثم عرض على نخبة من اكليروسيهم الكفر بالسيد المسيح فأبوا معتصمين بدينهم اعتصاماً شديداً ٤ فأحرق بيعتهم وأحرقهم وخلقاً آخرين فيهم نساء • وكان بعض قسوسهم وشمامستهم من حيرة النعان وبلاد الروم والفرس والحبشة •

ثم استشهدت بالنار أيضاً سيدة متحمسة لدينها اسمها طريبة بعد اعترافها بدينها امام الطاغية ، فان الكفرة ألقوها فوق عظام الشهدا، في البيعة المحترقة في لهيب نار أججوها ، وتبعها في طريق الشهادة فتى ابيل اسمه ابرهيم وسيدة نبيلة اسمها تهنة ، وأمة لها اسمها امرة وابنة لتهنة اسمها حذية ،

ثم استشهدت الشاسة اليصابات وفتاة عدداء اسمها عمي ، وجماعة من أشراف نجران بعدون مائة وسبعة وثمانين شهيداً حفظت أكثر أسمائهم ، منهم الحارث وعربي و خب و كان فتى اسمه عبد الله بن افعو (۱) وأبوه شيخ جليل وزعيم معروف ع وعاين هذا الفتى شهادة الشهداء في نجران ونقل هو وغيره أخبارهم الى المؤلف عنه عدم الى حيرة النمان وتنصر وعمده المؤلف في بيمتها بحفلة عظيمة عقدم هذا الى الملك مسروق طالبًا أن يأذن له بدفن أجساد الشهداء ففعل اكوامًا لمنزلة أبيه ع فاستعان بأربعين رجلاً من أبناء عشيرته وأصحابه خرجوا ليلاً ودفنوا الأجساد في حفائر احتفروها ع وعلم عبد الله لكل من مواضع الأضرحة معلاًمة يستدل بها عليه والمناه عليه وعلم عبد الله لكل من مواضع

ثم سرد اسماء الشهداء والشهيدات الذين بلغوا نحواً من مائتين وثمانين ٤ بعد أن أوفد مسروق الى عجران احد قواد جيشه المسمى دويزان ، قدعا نحواً من مئة وسبع وسبعين امِراة من شريفات نسائها المسيحيات فجئن وكثير منهن يحملن أطفالمن ، وكانت معهن سيدة عظيمة أغنى من جميع نساء بلدها اسمها رومي بنت ازمع • وكتب القائد الى ملكه بأمرهن ، فأمره ان يخلي سبيل السيدة رومي حتى يفكر في أمرها مليّاً ، وان يدعو النساء الى الكفر بالمسيح والتهود ، ومن أبت منهن عوقبت بمثل ماعوقب به أزواجهن ، ففعل دويزان ذلك فأغلظن له الجواب وكفرن بملكه وباليهود قاطبة ، وكرون ذلك بمرورهن أمامه واحدة فواحدة عوفأ حاطهن بجلقة من فرسان الجند اليهودي وأغلق باب المغينة القريب من موضع اجتماعهن كُ وأَمَنَ الجُند فرشقوهن وأطفالهن بالسهام 6 وكانت أولئك العنيفات يرفعن أذرعتهن الى السماء يستنجدن عون المسيح على اتمام شهادتهن ك ووضعت الأمهات أطفالهن على الأرض وغطينهم بثيابهن حتى ثمت شهادتهن ساقطات على الأرض كالأشجار التي تقطع أصولها بالأطبارة ثم أم أصحابه بتفقدة فن فاذا أصابوا بمضا منهن ومن اطفالهن أحياء قضوا عليهم بحد السيف ثُمُ أَمِنَ فَعَمَلُوا الْمِعَادِ القَتَلَى خَارَجُ المَدَيِّةُ وَالقَوْمَا فِي خَنْدَقَ وَطَمْرُوهَا بِالترابِ ( 1 ) لمل الممو ي المعنى ومنه الممنى نجران ( ابن دريد منج ٢ ــ ٢٩٨ والطبري ١ : ٩٠٩ )

و كان استشهادهن بوم الاثنين في ٢٦ تشرين الثاني • ثم أورد المؤلف من اسمائهن ثلاثاً وتسعين منهن : حيَّة ٤ وامَّة ٤ وسلمي ، وحمدة ، وحبيبة ٤ وعوصة ٤ ودرَّة ، واسما ٤ وماويَّة ، وحسنة ، وردَّة ٤ ونملة ٤ ومحمدة ٤ وأُميَّة ، وفاطمة ، وجديدة •

واسما ع وماويه ع وحسنه ع ورده ع ومملة ع وهمده ع واميه ع و والطعمة ع وجديدة ع روى استشهاد سيدة نبيلة اسمها حبصة من نسل حيّان بن حيّان الكبير الذي عني بنشر النصرانية في نجران وسائر بلاد اليمن ع فات هذه الفاضلة ساءها ان تحرم صحبة الشهيدات ع فضرعت الى الله ليجعلها أهلاً للسير على غرارهن ع وفي الفد خرجت الى السوق مجاهرة بنصرانيتها ومعها امرأتات عجوز وشابة اسماهما حيّة ع وبعد ان استنطقهن مسروق وجهرن بحاسة عظيمة بايمانهن بالسيد المسبح أمر فربطت سيقانهن بأفحاذهن و حطمت بالركاس كالجمال بشدة قصوى حتى سمع صوت عظامهن التي كانت تقلع ع ومفاصلهن التي كانت تنفصل بعضها من بعض ع ثم مخطمن في وجوههن حتى ضقن عن الكلام ع وجلدوهن على طهورهن وكان قضاتهن يسخرون منهن قائلين: اتطعن أمر الملك أم تطيب لكن هذه الميتات ? فكن وقد تعذر عليهن الكلام م يشرن بأيديهن أن الموت أحب اليهن ع وقضت حيّة العجوز فوراً ثم ربطت حبصة وحيّة الفتاة بجملين من الإبل الصماب فجراهما وراءهما حتى فاظتا .

قال المؤلف: نقل لنا هذا الحبر، الشريف افعو عديل الشهيدة حبصه اي زوج اختما التي شاهدناها وحادثناها، وأردف افعو قوله أنه خرج وغيره وراء الجملين فوجد جثمان حيه ساقطاً بعد اثني عشر ميلاً ، وجثمان حيمه الشهيدتين عشر ميلاً ، وقد برك الجمل في الارض، فأخذوا الجثمان وجزوا شعر الشهيدتين تبركاً به ودفنوهما .

ثم ذكر شهادة الشريفة رومي (١) بنت ازمع وابنتها امَّة وحفيدتها رومي ، قال بعدما نكل الطاغية بالشهيدات الثلاث جلداً وضرباً بالعصى الغلاظ ، وجراً،

<sup>· (</sup> ٤٠) وتسمى أيضًا روم •

جاء دور السيدة رومي نسيبة الشيخ الشهيد الحارث فأرسل اليها من يحوضها على التهود الميزوجها رجلاً من أعيان اصحابه ، فأعلنت بحاس لا مزيد عليه انها مستمسكة بدينها المبين ، وليس لها هوى في الرجال ولو كان مسروق نفسه ، ثم رسمت الصليب على وجهها ووجعي ابنتها وحفيدتها وصلَّت وخرجت وقد احاط بها نساء 'بذعن ما أسدت اليهن من الأفضال فقالت لهن : لا تبكين علينا فائنا في سبيل ربنا نموت ، ولكن ابكين على كل من أنكر أو ينكر ربنا ، وما أحسنت اليكن من مالي لكن من مال الله ذلك انه أغدق على الذهب والفضة وطاطني بعبيد وإماء وقدر عظيم ، فلله جل ثناؤه احمد أن وآزر نبي بدعواتكن وعلى الدين المسيحي فانبتن ، وبعد جدال عنيف قام بينها وبين الملك الغاشم وعلى الدين المسيحي فانبتن ، وبعد جدال عنيف قام بينها وبين الملك الغاشم وعلى الدين المسيحي فانبتن ، وبعد جدال عنيف قام بينها وبين الملك الغاشم

مَّ مَمْ مَمُودَ المُؤْلِفُ شَهَادَةً نَسَاهِ نَجْرَانِياتَ أُخْرِياتَ وَمَنَّةً وَاثْنَتَيْنَ وَعَشَرِينِ إَمَّ أَةً مسيحية من نجران نفسها 6 معظمهن تحمل أطفالهن •

وبعقب هذا نقصات كثير في النسخة يتناول ثمانية عشر فصلاً مرت بك عناوينها ، وخلاصتها ان خلقاً آخرين من نجران استشهدوا وضاعت أسهاؤهم ، وان مسروق كتب الى المنذر بن ما والسماء ملك الحيرة مجرضه على قتل النصارى ، واستشهدت نجرانية تسمى محسا ، وخلق من أهل حضرموت ومراب وهجرين وأربع نساء اسماؤهن اهنا ، وتوملكي ، وريبا ، وحياً ، وأحرقت بيعة حضرموت ، وأربع نسباء اسماؤهن اهنا ، وتوملكي ، وريبا ، وحياً ، وأحرقت بيعة حضرموت ، واعتقلت سيدتان ورجلان من نجران فأخلى الأحباش سبيلهم اذ سار الشريف أمية الى الحبشة وأخبر اوبروبيوس مطرانها وكالب ملكنها بمظالم مسروق فقدم أمية الى الحبشة وأخبر اوبروبيوس مطرانها وكالب ملكنها بمظالم مسروق فقدم الملك مجيوشه لتدويخ البلاد ، ودون المؤلف نص الخطاب الذي فاه به القائلة الحبيثي أمام الجيش وخطاب الملك لم بعد النصر الذي أحرزوه في البلاد ، ثم المنتق الما الرابع والأربعون وما بعده وموضوعه قصة المقترفين الذين أطلق سبيلهم ، ولما اجتاز الجيش ببقية مدن المملكة وتناولوها نها وقتلاً ، نجا المسيحيون سبيلهم ، ولما اجتاز الجيش ببقية مدن المملكة وتناولوها نها وقتلاً ، نجا المسيحيون

من سيوف الأحباش بعلامة صليب كانوا يَسِمون بها أبديهم و كذلك فعل اليهود 4 ثم أقبل على الملك كالب قوم من المسيحيين الذين كانوا أنكروا دينهم خوفاً 4 فقبلهم وسلم أمرهم الى الكهنة ليتوبوا على أبديهم 4 وملك على البلاد رجلاً من زعماء الحبر بين وبيت الملك تنصر واعتمد ع وخطب كالب في النائبين وحثهم على الأثبات معلنا أنه أنما قبلهم بمشورة أوبروبيوس اسقف الحبشة الذي أفنى أن تكون مدة توبتهم سنة 4 وبعد أن أقام الملك كالب وعساكره في البلاد زهاء سبعة أشهر وبنى فيها عدة بيع وأقام فيها كهنة بمن كان معه 4 وفرض الجزية على البلاد وترك فيها خلقاً من الحبشة لحراسة ملك حمير الجديد 4 واصطحب معه جالية كبري من الحبريين الضالين منهم خمسون رجلاً من أكابر البلاد وبيت الملك 6 انقل الى بلاده ٠

وختم المؤلف كتابه ببيان مسهب من الكتاب العزيز مثبتًا ان الله سجانه لم يغفل شعبه كما انه لم يهمل أمم الأنبياء والآباء الصالحين .

#### الفصل السادس

# في اسماء الشهداء العربية

معظم اسماء الشهداء الحميريين عربية وهي: ثلاثة وستون للرجال وستة واربعون النساء ومجموعها مئة وتسمة اسماء:

الحارث و محامة 6 عمر 6 تميم و ادا و جبر (۱) و ثعلبة و غنم (۱) و عبد الله و ضب (۱) و طربان (۱) و ابو عفر و ابن رحزيقة 6 نعان 6 سعد 6 عوف 6 معاوية و قعبات و دهل و ديب و سكره 6 سكمة و اسد و عربي و سكره 6 سكريب و عبد و رهبيرة و ماك و ديب و سكره و ازرق و ازرق و ابرق و قيس و ماك و بحد ان و هب و يزيد و برو و يهم و اثن و ازوق و ازرق و ابرق و قيس و حبيب و عاص و خليل و عقد و بشر و هاني و وائل (۱) و بر أو جابر أو جار (۱) فنم أو غنام (۱) كان هذا فاضيًا مضطهداً و المستجبين م تنصر واستشهد (۱) أوظريان (۱) أو وائة

علا عَسْرَهْبِ مَ عَلَاهِ مَ كَهِفَ ؟ مِجلدي مَ دَوَّابِ مِ كُوبِ وَمِمْ ثُدَ ؟ مُعْلَيْكَ مُ حَلَّهِ كَا عَلَمُ مَ اللهِ وَ الحَالِيْنَةِ مَ عَلا مَ مَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ مَا مِنْ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَال

ومده أمماء الشهيدات :

معامة (۱) ، رفعم (۱) معنة (۵) ، امّا ، جبرة ، أمّة ، حبّة ، عبّة ، ود آه ، سلمی ، ابلة ، عصة ، معنة (۵) ، طببة ، حمدة ، عودا ، ام بسر ، طببة ، حبيبة ، عوصة ، درة ، عمّا (۷) ، حبّاب ، هند ، اسماء ام عمر ، ماوية ، رحبيبة ، عوصة ، درة ، عمّا (۷) ، حبّاب ، هند ، اسماء ام عمر ، ماوية ، رحبيبة ، حسنة ، کبشة ، ردة ، نملة ، رخمّدة ، ميّة ، ضبّة ، أم جبئلة ، رحبيبة ، ام سلسلة ، حبصة ، ام أقطم (۱) ، سليمة ، ارقش ، جوشن ، حدا به (۱) ، طرببة ، دببة ،

وأما الأسماء العبرانية واليونانية واللاتينية ، كابراهيم ، وداود ، وسألومي ، ومرجيس ، ومارية فهي قليلة جداً .

# الفصل السابع في فو اثد هذا الكتاب

يطلع هذا الكتاب على الأبحاث التاريخية من وجهيها الدينية والسياسية ، بأضواء حقائق لاعهد لها يها حتى اليوم ، ويظهر لك هذا اذا عارضت المصادر التاريخية التي بحثت في هذا الباب وخصوصاً في حملة الحيشة على اليمن ، وهذه المصادر ، صنفان : كنسية وعالجة ، أما الكنسية فهي قصص للحارث الشهيه بونانية وحبشية وارمنية ولاتبنية ، ورسالة سريانية كتبها مار شمعون اسقف بيت ارشم السرياني هذة ٥٠٥ (١١٥) ، وأجلها التاريخ المسرياني المنسوب الى ذكريا

<sup>(</sup>i) او سوار وفي الأُصل (asouar الشَّمَانِيُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

<sup>(</sup>١) نتملكي (٥) معال ومعن اسها رجل (٦) أو طبية (٧) أو عدى

<sup>(</sup>فة) كيديدة أو مبديدة ﴿ (٩) أو أمّ القديم ﴿ (٩٤) أوبيديّ له ﴿ (٩١) الغارِيرُ فيه في كنتابنا الدولو المشور في تاريخ الآدابوالملوم السريانية المطبوع في حمل معة الجملام)م • ص: ده.٣ ﴿ م (٢)

اسقف مدالي (۱) و و و الله كاسي مرياني و ضعه بوحنا بساطاس (المرةل) د و و الله العالمية الله و الله الله و ا

والثانية: اشتماله على امماء شهداء وشهيدات عربية ، يعلم منها من يتسمّى بها من مسيحي سورية ولبنان والعراق ومصر وفلسطين ، ان شهداء قديسين تسموا بها ، فيزدادون لها اعتباراً وبها افتخاراً .

ومسك الختام انه بنطبق أيضًا على مأورد في القرآن الكويم 6 في سورة البروج. من خبر الشهداء ، وهو :

« ٣ والسماء ذات البروج ٢ واليوم الموعود ٣ وشاهد ومشهود ٤ فَيْلَ الْحَالَبُ الْأَخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ ٥ إِذَ هُمَ عَلَيْهَا 'قَمُود ٦ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعُلُونَ بِاللَّهِ مِنْهِا 'قَمُود ٢ وَمَا نَقَمُوا مَنْهُم إِلَا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَيْدَ ٨ الذِي لَهُ مُمَلِكُ السموات والأرض والله على كُلَّ شيء شهيد » ا ه .

( عمص ) اغناطيوسي افرام الأول رصوم

STORESTON OF THE PERSON OF THE

<sup>( )</sup> انظر ترجيه في كتابنا اللؤلؤ المنثور في تاويخ الآ داب والعلوم السريانية المطبوع في حس من ٢٠٠ (٣٠) فيه ص ٢٧٠